غَامِجُ مَدِ وَعَالِلْهِ وَعَلَى جَمِعِ أَنْبِيا ۚ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ اللهُ مَنْ فَعِي مُدَةِ هَٰذِهِ الْاسْمَاءِ وَعِيْنَ مَةِ تَعْسَبِرِ فِيا فَإِنَّهُ لِانَعْكُمْ تُفَهِّيرُهَا غَنُرُكَ آنِ الشَّجَبُ دُحالَى فَأَدْ تَصَرُّبي وَأَدْخِلْن في عِبا ولدّ الشَّالِينَ وَاينا في الذُنْيَاجِينَةً وَبِي ٱلاجِرَةِجِينَةً وَقِيَاعِلَا بِالنَّا وَتَوَفَّنَامَعُ الْأَبْرَادِ وَلا تَغِيرَا لَا يُومَ الْفِيهُ إِنَّكَ لَا عُلِمُ البعادوت عاللاتك فجافين ويولالعن بسيخون بحدرتين وقفى ينته بالمق وفيل للمد لله وتيالع المين وهذا الدعاء فأألهمنا الدون عنكالمهمات والقركو ذات وكاكي بالله تعجيل الإجابات والجنايات فأرى فالمنامر القالنهاد السَّالامَّةُ مِن اللَّاءِ وَاجْا مَةُ الذُّ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاجْا مَةُ الذُّ فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ال بالنام الدعار المعاقلة المعالمة والناع يَا نُورَ السَّمْ فَاتِ وَالْأَدْضِ يَا بَحْ إِلَّ المَّهْ فَاتِ فَي الأرض باعماد التملوات والارض بابد بعالتم عاديده كمان بروم أزا و بعد إصار زواكم معار ذكر دعا فع وآزاده / فعر والازمض بإذالبلال والإكلام باحريج الستضر يَاعَوْتُ لُكُ تَغِيثِينَ لِأَمْنُهُ فِي عَبْدَةِ الرَّاغِينَ وَلَكُورٌ عِنَالْكُوْ وْبِينَ وَالْرُوْحَ عَنِالْلَهُمُوْمِينَ وَمُجْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيُ وَكَاشِفَ السَّوْءِ وَادْجُمُ الرَّاجِينَ وَالْهُ الْعِالِمِينَ يَامَنُهُ وَلا بِهِ كُلُّ خِاجَةٍ لِاللُّومَ الْأَلْفِينَ وياأرجم الزاجان وفيالؤعآ اخيروا فالنوب مالك النبي عنجرو قدروي كبير من فضالله اصرب مناير عِنْ كُرَهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَامَ وَهُو دُعَاءُ القَدج الله التحرُ الرجم الله الله وبإنهم وبالقوة النبندى ديتالابورة والافتا لاغامةكة ولانشى كَتِ الْأَرْضِ المُنْمَالِ بِالْعِكُ لِالرَّحْزِ عَلَى الْعِرْفِلْ سَوْءِ لهُ مَا فِإِلتَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُمَا وَمَا جَكَ التَّزْيُ اللهُ عَظِيمُ الله لاءِ وَالنِّعْ النَّعْ الْعَاءِ فَاهِمُ الْمُثَاءِ عَاطِفٌ بِمِنْ فِهِ مَعِنُ وفُ بِلُطْفِهِ عَادِلٌ فَحُكِمْهِ عَالِمُرْفِي مُلْكِ مِالرَّحِيْنُ النَّحِيْمُ رَجِيمُ الرُّجِيَّةِ عِالِمُ العُكَا إِضَا عِبُ الْإِياءِ عَفُو دُلْعَ عُلَى وَالْعَ وَالْعَ وَالْعَ عَلَا وَوَكَا الْعَلَى الْعَل

الكربيرالكيود في إلى المان تَعْفِرُ المُنْايا وَنَتْ تُرُّالْعُيُنُونَ سَكُوْ دُحَلِيمُ عِالِمُ بِالْحِدُ وَنَجْ الذُّدُونِعِ وَالْأَنْجَادِو فَالِقُ لِبُنُوبِ صَاحِبُ لَلْبَرُ وَ عَنِي عِنِ لْكُلُقِ قَاسِمُ الْأَدُ نَزْاقِ عَلَامُ الْعُيُولِيَ الَّذِي لَنَيْ كَنْ مِنْ اللَّهُ مَا نَذَ عَلَى كُلِّ مِنْ مَنْ مُولِدًا انَالَدَى مَهُ عَوْعِلِ لَجَاجِي مَعَدُ أَنْ مَعْرَ قَ فِي لِلَّهُ النَّالَذِي كُلُّ شَيَّ خُلَقْنُهُ مُنْصَرِفُ الْإِلْكَ بِالنَّشُورِ فِي الْمُنْدُورِ لِعِتُدُولُكَ اغْ غِنْ إِحْطِبْنِي كَافُلْنَا وْعُقْبِ الْمِيْنِ لَكُمْ وَالْتَ بِي غِدِلتُ صَدُوْقُ عِبِينِ مِن الْمُسُومِ وَالْعُمُومِ وَ الكُرُوْبِ النَّاغِيانُكُ إِلمَّارُوْبِ وَاتَنَالَدُو فُكُ لا تَشْطُوا مِن رَجْبَى وَأَنْ يِقِوْلُكِ لَيُسِ وَكُنُوف اجْ مَظْنِي مِنْ أَفَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهَوْلِ بَوْمِ اللِّهُ وَلاَ تَفْضُ بِي بِي عَلَىٰ دُوْسِ لْلَا بِق فِي الْيُوْمِ الْمُوْعِقُ وِ اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ ٱلَّذِي اللَّهُ اكْبِرُ اللَّهُ اكْبِرُ لأضِدَّلةُ وُلانِدَّلُ وَلاصَاحِبَة لَهُ وَلا وَالدَكَّةُ وَ

## ان دی نرزی روم محار دو دار ان را فع مکوند

وَلدُلهُ وَلاَ جَلَدُهُ وَلاَ جُدُودُكَهُ وَلاَ مِنْ الْكُولاَ فَلَا مِنْ الْكُولاَ فَلَا مِنْ الْكُولُا مِنْ الْكُولَةُ وَلَا مِنْ الْكُولِيَ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

اللائمة آعِبِّيْ دِ

وياسُ تظرفير

الفكر وياس لايد وكر البكر ويالا يخفى عليه المؤلفة الفكر وياس المنظل المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المنظل المنظل المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمنظل المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

ياجاج الأفنات يالاقماكا وفات ياجال الأر والمتمافات فاسابغ النعوناكا شفالاكر بالفافاك يَامَعْدِنَ لَلْهُ وَوَالْكُرُمِ الْآجْوَدُ الْأَجْوَدِينَ الْ ٱكْرُمُ الْأَكْرُ مِبِنَ يَاأَسَجَ الشَّامِعِينَ يَاأَمْهُ كَالنَّاظِينَ لِالْدَجُمُ الزَّاجِينَ فَا أَفَرَتِ الْأَفْرَبِينَ فِالْهَ الْعِلْلِينَ فاعناك المنتعبن فالجاز المنتيوى فانتخاو ذاعو الْمُينِينَ فَاسْنَ لَا يُعْلَى عَلَى الْمُناطِنِينَ فِالْمَالَّةُ الْمَاسُودِ. لِامْفَرِجَ غَرِة الْعُمُومِينَ لِإِجَامِجَ الْتُفَرِّقِينَ لِا مُدْدِلْدُ الْمَادِبِينَ يَاغَايَةُ الطَّالِبِينَ يَاصَاحِبُكُو غَرِيْبٍ إِلْمُوْنِيَ كُلِ وَجِيدٍ إِلَا حِمَالَيْحِ الْكِيرِ يالازقالطِفلالصَعنيرالِجابِرالعَظ الكَيرلاعِمَة الْخَايِفِ الْمُغِيرِ فَاسِنُ لَدَالتَ دُيرٌ فَامِنَ الْعَبَائِعَ لَكِهِ سَهُلُكِ بِرُ إِامِن هُوَ بِكُلُ فَيُ خَبِدُ إِامِنَ هُوَ عَلِي كُلِّن عَنْ قَدِيثُ الْحَالِقَ النَّمَاءَ وَالْعَمَرُ النَّهِي إِنَّالُهُ إِلْمُمَّا باس سلانة باج باباعت الأدفاج باذالبي والماح

ئديد

一旦世

كُوالْيِلْقِقْدُرُ

المارية المارية

المَنْ عِنْ كَانُّ الْمُوْتَ الْحِنْ الْمُواْدَةُ وَكُوْلُا الْمُوْتُ الْمُوتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْمُؤْتُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

انتم

الفاريخ المالية

و معرصا مع معرد ارم مرك الا مؤام كالمعرف المنظم الما والما والموارة في والما كان مراداند و الدول والمدارة الْمُ وَالْعُ وَالْكُرْبُ وَمَا صَافِيهِ صَدَّرِي وَعِيلَةٍ صَبْرِى فَاللَّهُ لَا يَقْدِ رُعْلَىٰ فَرَّجِي سِوْالدَّ وَافْعُلْ فِي مْالْكُ اهْلُهُ إِللَّهُ لَالْقَوْيِ وَاهْلَالْغُ فِي وَإِلْمَ فِي الْمُوالِكُمْ الْكُرْبَ غَيْرُهُ وَلَا يُحْلِلْ إِلْمُ إِنْ سِفًا هُ وَلَا يُقَرِّحُ عَتِيْلًا هُوَا كُمِنْ مُنْ يَنْ يَفْسِي خَاصَّةً وَنُسَّى النَّاسِ عَلَمَةً وَلَكِيا والركوا تراردها وا لِي شَانِ كُلَّهُ وَاصِلِ لِي أُمُودِي وَاقْضِ جَوْا بِعِي وَاجْعَلْ والر توانيل يوا لِمِنْ أَمْرِي فَرُجًا وَمُخْرُجًا وَإِنَّكَ مَعَلَمٌ وَلَا اعْلَمُ وَمَفَدُّ 11/1/2/2018 وَلَا اَقَدِ رُوَانَكَ عِلْكُ إِنْ يَعْ قَدِيرٌ مِرْحَمْ لِكَالَاحُمُ رامرن آن برانیم اس میرداند الراجين ومزلك تفاؤش بفي كل أعالته صاابقه على خلارتا ولارتاو حدث سيلمان بواباهيم عن موسى بن يديعن انس مالكين أوكشرع عليب ابطاك عليه التلافال فالالتق صلَّاللهُ عَلَيهِ والهِ سُ دُعَامِن الأسْمَا، اسْعَالَ اللهُ فاللعاء له والذي بعنني بالحق نيَّالودُعِي مِنْ الْأَسْمَا، عِلْ صفليح لجديد للائت ولودعي بالمايط ولجدجتي يمتنى ولودع على عبنون لأفاق ولودعى بعطامالة

ليلة جُهُنعف إلله لدمالينه وسين الأدميان وبينه وبيركت فقال سلنان الفادسي رجة الله عِلْيه اِي أَنْ وَالْحِي الرسولُ الله أَيْعَظَى لِرَّحُ إِلْهُ الْ الاسما وهذاكلة فقال ياأباع بدالله لأتحت واعلها التاس فابت كخنتوان بزكوالعساو يكلواعليها بمقال صالله عليه واله الاباعب الله يغفرالله الخاليا وكا بيته ولتؤذن بلن ولاهلدينه كإمان الله تَعْالَىٰ وهي في الاسمان والنَّعَا . بني الله الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللهُ عَمْ فَأَنْ اللهُ وَأَنْ الرَّمْرِي وَإِنْ التَّحْمُ لِللَّهُ الْفُكُوسُ لِلسَّالْ مُرَالُونُ مِنْ الْمُهُمُّ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْ وَالْمُكَّا وَالْكُلِّمُ الْمُ

الذىء

بِعَيْرِحِيابٍ فَالِقُ الْإِصْاحِ وَفَالْمِ لَلْكِ وَالنَّابِ يُجِجُ لَهُ مَا فِي السَّمَا فِاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيزُ الْكِيمُ اللهمة مافك وقول اوتكفت من حلف او نلكر مِنْ مَنْدِ فِي يَوْجِي هٰذَا وَلِيَكُمِّ هِمْنِ فَتَيَّنُّكُ بَايْنَ يَدِّ عِذْ الْكِ كُلِهِ مَا شِنْكَ مِنْهُ كَانَ وَمَا لَمُ تَشَافِئُ لَمْ يَكُنْ فَأَدْ فَعْ عَبَى عَبُولِكِ وَفَقَ تَكِ فَإِنَّهُ لِإِحْوَلَ وَلا قُونَ أَلِا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمُ اللَّهُ مُرْجَقَ هٰذِ الْأَسَمَّا عَنْدَلَدَ مَنِ أَعَلَى عَجْمَا وَالْهُجَدِ وَالْهُجَدِ وَالْهُجَدِ وَالْهُجَدِ وَالْفَغِ وَلَيْنِ لِمَامُودِي وَوَيَتْعِ عَلَيٌ فِيرِنْ فِي وَاغْنِبَى بِكُرْمِ وَجْهِكَ عَنْجِيعِ خَلْفِكَ وَصُنْ وَجْهِي وَ كهى وَلِسَا بِن عَنْ سَنْكَةِ غَيْرِكَ وَاجْعَلْ إِنْ مَ فَرُجُاوَحُ مُ جًا فَإِنَّكَ مَعِكُمْ وَلا أَعَلَمْ وَتَقَدِّدُ وَلا اَقَدِدُ وَانْنَ عَلِي اللَّهِ مَا يَعْدَلُ بِرَخْمَنِكَ بِالرَّجْمَ الناجين وَصَلَّى اللَّهُ عَلِي سَيِّدِ مَا

## ب ٥ ورة وها فروق ارتفر المرادون عديس

وَالْهِ الطَّاهِ مِنَ وَكُومًا عَنَا وَ مَنَ اجِرَادُ و دِجُوا الْهِ الطَّامِ اللَّهُ مَنَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللل

رفارید مرفد امرانید دارجورامر دارجورامر دومرون د

عُونلِكُ ند

افضلعد

المالكك به غايبًا مِن المؤينين فيحصين كم وَسَنْزِكُ إِسَيْنَةِ وَجَظِ كُلِ مَعْصِيَةٍ وَكِفَا بَذِكُمْ مَكْنُ مُعْ وَادْ رُخْبِي عَلَى ذَلِكَ شُكُركة وَذِكْرَكة وَ جُنْ عِبَادَنِكَ وَالرِّضَا مِعَالَاكَ يَا وَلِيَ الْمُؤْمِنِيرَ كالجبالمة وكدى وماخة كأنبى وددفتين المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي اللَّهِ الَّذِي لايُسْبَاجُ وَ ذِمَّنْكِ أَلِّنَى لَاتُّنفُّر وَجَوْ يِلْتَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَآمَا لِكَ الَّذِي لا يُقْصُ وَسِنْرِكَ الَّذِي لا يُهْذَكُ فَإِنَّهُ أَنَّ كَانَ فِي إِلْدُ وَذِمَّاكِ وَجَوْادِلَةَ وَأَمَا يِكَ وَ سِيْرِكَ كَانَ امِنَاعِ عَوْظًا وَلا جَوْلَ وَلا فَقَ مَ الأباشوالمكي العظيم وذاك معاقلولانا ومفتال اللهم والبالجك لتوانك للجن الفرع بالجنطية إِلَى وَ مُعِظِّفِكَ عَلَى وَعَلَى الْحَصَّلْنَي إِمِنْ مُولِيًّا وتلاد مخبتى بهين دخينك واستغناعلى

ار حمدی اوز اوسلام

اَحْبِبُ اَدُ

عِنْدِي مِحْكُودًا وَجِئْنَ لِلْأَلِكَ عِنْدِي مَوْجُودًا وَجَيْجَ فِيْ لِكُ جَيِلاً يُحَدُّلُ لِيَا بَ وَجَهُ فَهِلَ يَجُوادِ وَجَيْحُ مِنَا ٱفَلَيْنَا لَا رَضُ مِنَى إِلْمَوْ لا فِي ٱسْاً لاَ يُحْوِدُ لِنَّ الدبي اشتققته من عظمنات وعظمنا البق المُتَ قَفَةُ إِن مُنْتَدِيك وَاسْأَلُكُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاأَنْ مَنْ عَلَيْ بِوَلِحِبِ سُكُرى فِعَمَلُكَ دَتِمَا الجُرْصَ بِي إِلَا زُهَدْ بَنِي فِهِ وَكَتِنْ نَيْ عَلَى إِنْ الرَتُعُبِينَ عَلَى دُنْيَاى بِزُهْ دِ وَعِلَىٰ إِذِي بِتَقَوِّي هَلَكُ أُدَبِّ دَجَتْهِي دَوْعِ الدُّنيَّا مِنْ جَوْفِ الشِّا وَالْبُنِينَ فَأَجَبُ لِمَا سَرِيعِيّا وَرَكَنُ الْيَهَا لَمَا نِعِيًّا وَدَعَبُهٰى دَ فَاعِي الْاحِرَ وَمِنَ الزَّهُ يُدِو الْإِجْتِهَا رِنَّكُو فَ كاوكراك رغ إيهاسنا دعجاكي الخطاء أفايد وَالْمُشَيِمِ الْبَالِيْدِ وَالسَّرَابِ الْذَاهِبِ مِنْ قَلْمِلِ رَبِّ خَوَّ فَهُنِي وَسُوَّ فَنَهِي وَالْجَيِّئُ عَلَيَّ فَمَا خِفَلُكِ حَوَّ حَوْفِك وَاخَافَ اَن الْمُون وَلْمُ اللّهُ عَرَالَهُ عِلَى اللّهُ وَمَا وَنَكُولَ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللل

رشخونك

المحرفة المحرفة

انعالين .

عنكابندا الفثال يومرصقين منكاب صقيلهبد الْعَرِيْ بِولْكِلُودِي مِنْ أَصِابِنَا رَجَهُ اللهُ تَعِالَى قال فلانج فوا باللواء فالجلي صلفاك المع عليه يسمر الله الرحم الرجيم لاجول ولا فوة الله بِاللَّهِ الْجَيِلِي الْعَظِيمَ اللَّهُ مَا إِمَّاكَ نَعْمُ سُدُّ وَإِنَّا لَتَ لَسَنَّعَ بُنُ لْأَلْلُهُ لِا رَجْنُ الْرَجْبِيمُ لِالْجَدُ لِأَصَّدُ لِالْهِ مُحِتَّدٍ الَيكَ مُولَبُ الْأَقَاامُ وأَفْصَنِ الفُلُوبُ وَشَخَصَتِ الأَيْمُ وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَظُلِبَ الْمِوْاجِ وَرُفِعَ فِلْلِهِ الْمِلْهِ \* اللهُ وَافْتَحْ مَبُنَا وَمِينَ فَوْمِنَا بِالْجِيِّ وَالْتَحْبَرُالْفَا فِي تَمْ فَاللَّ اللهُ أَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ ثَلْنَا وَفِي اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال في د فاين سن كاب العلودي قال كان على بن البط المرازان عليه السَّالْم الذالسا والى العتال فركواسم الله مع الله المراس ويمكر جَةِرْكُ مِ مِوْلُ سُغِانَ الدِّي سَكَّ لناهُ إِنَّا كَالْمُقْنِ بِنَ وَإِنَّا إِلَّادَ ثِنَا لَنُقُلِكُونَ ٱلْجُدُدُ لِلَّهِ عَلَى كَالْمُقْنِ إِنَّا لِللَّهِ عَلَى

عَلَيْنَا وَفَقَلِهِ الْعَظِيمِ عِنْدُنَا عَ يَسْتَفِيلِ الْفَلِهُ وَمِنْعِيدَ وَيَعْلِمُ وَلِهُ وَمِنْعِيدَ وَيَعْلِمُ وَلَهُ وَمِنْ فَعِيدَ وَيَعْلِمُ وَلَا فَالْمُ وَمِنْ فَالْمُ وَمِنْ فَالْمُ وَمِنْ فَالْمُ وَمَا فَيْ فَالْمُ وَمِنْ فَالْمُ وَمَالَّهُ وَمَا فَيْ فَالْمُ وَمِنْ الْمُ الْمُوفِقُ وَمِنْ الْمُالِعِيْمُ فَعْلَمُ اللّهِ وَمَا الْمُؤْفِقِ فَالْمُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللّهِ وَمَا الْمُالِمُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُلْكُونَا اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

The state of the s

غامرم

مُوسى بنجع فرس وهيالبغذادي عن مجتدب المسس بمون عن الله بعبدالكم على جه فرج دبن البنان الأجول عَن إبعد الله عَليه السّلام فالكان من دغاء الميرالي منين علياتهم يوم المريجير الشيَّدُ عِلَى وَلِيانِهِ الْأَمْرُ دُعًا وُالدَّ لِنَكُونَا وَعَيْنُ مِنْ دُعَا بِهِ وَهُوفِيَا مِنْ فَلْكُوبَهُ وَعَيْنُ عَالَمُ اللهُ منهُ إِنشَاء الله فَعِمُ اللهُ مَلا عُبِيِّ إِنَّ الْعَالَ الْعَفْدَ اللهُ وَلَا يُعْضَ إِلَى مَا الْحَبْثُ اللَّهُ عَإِنَّ اعْوَدُ مِكَ أَنْ ادُضى سَخُطُكُ واسْخُطُ دِضالتَ أَوْارُدُوقَضاء لَكُ أَوْ أَجْدُو فَوَلِكُ أَوْ أَنَا فِي الْجِدَاءَ لَوْ الْجَدُو الْمُرْتَ منه عِزَاللهُ عَمَاكان مِن عِسَلِ أَوْ فَوَلِ مِعْرَبِهُ فِيرِ ومنفأنك وكياعدب مرسطك فسيترب لأوالجاف عَلَيْهِ فِالْأَدْعُمُ النَّاحِبِيَ ٱللَّهُ مَا إِنَّ اسْأَلُكُ لَسِنا إِيَّا والمستعلمة والمالك والمالية والماليا أالتكا وجسكا أتعاصيعاوا ذئر فني منك يجتا واذجانكم

مناؤ

مِنْكَ دُعِمًّا ٱللَّهُ مَ فَإِنْ تَحْمِنِي فَعَلَجُ كَ طَيْ وَانْ نُعُكِّزُ بَيْ فَيَظُلُمْ حَوْدِى وَجُرْجِي وَالْمِرْا فِي عَلْم نَفْنِي فَلاْ عُذْ دُلِي إِنَّا عِنْكُ دُتُ وَلاَمْكُما فَا فَأَجَيْبُ فِيااللَّهُ الدَّاجَفَرَتِ الْاجْالُ وَفَرَّدُ بِالْآثَامُ وَ كانلابكمين لفانك فافحت ليست لكنة منزلا بَغْيِطَهِي بِهِ الْأُوَّ لَوْنَ وَالْآخِرُ وْ نَالْاحَتْرَةَ بَعْدُهَا ولارَفِقَ بَعْدَرُ فِيقِا فِي أَصْرَمِهَا مَنْزِلًا ٱللَّهُمَّ اَلِيْهِ يَحْتُونِهُ الْإِمِانِ بِٱلْعِرْدِ مَكَلَحْتُوجِ الذُّلْتِ فالثارابين جليك فارتباجك التفاء لأق كالأءك عِنْدِي جُسُرُ اللهِ وَاللَّهُ مَا فَا فِي مِنْ عَوْنِكَ وَثَابِدِكَ وَفَوْفِيقِكَ وَرِفْدِلْدَ وَادْرُ فَفِي مَنْ قُا الرليقانك ونضراب بضرلة بجتى آجِدَ جَالُ وَهَ ذَالِدَ فِي فَلِي وَاعْزِمْ لِي عَلِي أَرْسَنُدِ الْمُؤْدِي فَقَدُ تَرَاهِ مَوْقِهِي وَمَوْقِفَ أَجِابِ وَلا يَعْفِي عَلَيْكَ سَيْ مِنْ أَجْرِي اللَّهُمُ إِنِّ اسْتَلَكُ النَّصَرَ الَّذِي مَعَيْثَ يِهِ رَجُّ اللَّهُ النَّصَرَ الَّذِي مَعَيْثَ يِهِ رَجُّ اللَّهُ

وَفَرَّفْكَ بِهِ بَانُ الْمِقِ وَالْبَاطِلِحِينَ أَفَتُكَ بِهِ مِيَكَ وَاَفْلِكَ بِهِ حَجَنَكَ أَامَنْ هُوَلَى فَحَلِّمَ فَامِ وَدَكَرَ سَعِدِينَ عِبِدَاللهِ اللهِ صلعات الله عليه فتبل دفع الماجف الشريفية ثم فا مامعينا والالبيرض خرخة سيما بعض العسكر ينبرعلما وبرواضابه برفع الماج علليا المجيلة فأجاكه المجاوب الخات كاته فرفعوها وَاخْنَافُ أَضِا بُمُولاً نَاعِلُ عِلْيه السَّلْمُ كَااخْنَلْفُو في طاعد دسوله الله صكوات الله عليه واله فيحيال فَدَعُاعِلِهِ السَّلَمِ فَقَالَ ٱللَّهُ مَرَاتِ اسْأَلُكُ الْعَا فِيَةِ مِنْجُهُدِ ٱلْبَلْاءِ وَمِنْ سَمَا نَهُ الْأَعْلَا وَاللَّهُمَ اعْفِر تَبْي وَذَلِةِ عَمَلِي وَاعْسِ لْخَطَايَا يَ فَإِن ضَعِيفٌ الْإِمْاقَةَ يُكَ وَافْنِمْ لِحِلَّاتُ ثُدُيِّهِ الْمَالْخُولِةَ عِلْمًا مُنْ النَّكُ اللَّهُ مَنْ يَجُ بِهِ لَهُ هَالْتِ وَيقِينًا أَنَّدُ هِبُ بِمِ التَّكَّ عَتَّ فَا فَهُمَّا تَحْرُجُني بِهِ مِنَ الْفِيْنِ الْمُصَالَاتِ وَنُوْرًا أَسْتُو المفلامية

بِهِ فِي النَّاسِ وَاهْنَهِ يِهِ فِي الظُّمُّ اتِ اللَّهُ مَا صَلِيهِ شغى وَبَصَرَى وَسُغُرَى وَلَسُنَرُ وَوَقِلْعٍ صَالْحِيًّا إِنَّا فُعْلَجُ بِهَامَا بِغِيْمِنْ جَسِّدِي ٱسْنَاكُ الرَّاحِةَ عِنْدُ المؤت والعكفة عند المساب اللهم الجاكاك ائَ عِبَالِ كَانَالِبُ اللَّكَ وَاقْرَبُ لَدُ النَّانَ لُسُعِلُو منه إللاً مُتُرَلِقِينَ أَنْهُمُ كَ الْأَغِمَالِ عِنْدَلْتَ وَلَقَ مِنْهُ فَقَّ وَمِدْ قَاوَحِدًا وَجِنَ مَامِنْكَ وَكَشَاطًا ثُمَّ أَجِعَلَمِ اعْمَلُ الْبِينَاءَ وَجُعِكُ وَمَعَالَمَةً فِعَالَيْنَ طَالِحَ عِبْا وِكَ تُمَا جُعُلْنَ لِالنَّهُ مِنْ يُمِنَّا أَوْلَا الْبَغِيمِ بدَلا وَلا نُعُبِينُ جِسَلَ وَلا مَثَّلَ وَلا مَثَّلَ وَلا عَلَا مَا وَلا عَلا عَلا عَلا مَا وَلاسِنْيَانًا وَلا رِنايًا جَيْ تَنُوَقًا بِعَلَيْهِ وَارْزُفْهِ المُنْرَفَ الْقَنْولَ فَسَهِيلِكَ النَّفْرُكَ وَانْصُرُ رَسُولِكَ إلمَّتُ بَرَى الْجَيَاةَ الْبَاقِيَةَ بِالدُّنَيَا وَأَعِينَ مَرُوطًا الْفَرَى وَ مِنْ عِنْدِ لِتُ اللَّهُ مُ وَاسْتَلْكُ فَلْبًا سَلِمًا فَا بِتَّا

فجنبه لافاجرًا ولا شَقِيًّا ولا مُن نَا بَأَ يَا بَاسِطُ الْهُ كُونَ بالرجة يامن سبقت دخيه عضيه استكال ان عَمَلَجَيَانِ ذِيادَةً إِلْحُكُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْوَفَاتَ عَالَهُ إِللَّهُ اللَّهُ وَاخْتِهُ وَإِنَّا مُن اللَّهُ اللَّلَّالِيلُولِيلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا فِي كُرُبُّنِي وَالْمِاحِيجِ خِاجَتِي وَوَلِتِي فِي نِعْبَتِي أَلَالُهُ أَنْ تَرْبُرُفَّتِي مُنْكُرُ مِنْكِكَ وَصُرًّا عَلَى لِلثَّاكِ وَرِضَّى بِعَدُدِكَ وَنَصُّهُ بِمَّا بِوَعْدِكَ وَحِفْظًالِوَصِيَّاكُ وَرَجًا وَنَوْتُ لا عَلَيْكَ وَاعْتِصَامًا عِبْدَاكَ وَ مَسْنُكُمَّا بِهُمَا لِكِ وَمَعْرِفَةً يَحِقُّكَ وَفُوَّةً فِعْلِا مَلِكَ يَعْالِيكُ وَمَنْ الْمَالِدِ كُولَتُ مَا اسْتَعْبُرُ تَنِي فِي أَصْلِكَ فَاذْ لَكُا مَنِينِ المَنْلَةِ لَا مَالاَبُدَمِنْ لَمُ الْمَوْتُ فَا جُعَلَّمُنِّنِي فَتَالَّأُفِي كِيلِكَ بِيدِ شَرْخَلُفِكَ وَاجْعَلْ مَيرِي فِي الْأَحْثَاءِ الْمُؤْفُ الْ عِنْدَكَ فِي ذَا رِاجِيكَانِ ٱللَّهِ مُرَاجِعَ لِالنَّوْدَ فِيضِم وَالْيَمْ بِيَ فِي فَلْبِي وَحَوْفَكَ فِي فَشْبِي وَ فَكُلِّ عَلَى إليان الله مَا الْحِلْ رَغْبَني فِي مَسْئِلُنِي إِلَّاكَ رَغْبُ

افلالل

اَوْلِيَا اِلْكُ فِي سَالِلِمُ قَاجْعَلُ هُمْ عَلَىٰ الْكُولِيَّةِ الْكُولِيَةِ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْ

وَاجُودُ إِنَ انْ جُولُ حَطَالِا يَ اوَظُلِمُ الْمِالَةِ الْمُودِ وُونَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

والمنظمة المنظمة المنظ

ئۇدىد دىم لما عَفَ فِيهِ الْاَعَ فِرُهُ أَلِمُا وَمِن دُنهِ مَنَعُ حَدُرُ ذُنبًا عُبطًا لاتع فِرُهُ أَلمًا وَمِن دُنهِ مَنَعُ حَدُرُ الاحْرة وَمِنْ آمال مَنهُ عُ خَرَالْعِمَلِ وَمِنْ جَيَا فَيْ مَن خَرُلْكَاتِ وَاعُودُ مِلِ مِن الْحَفْلِ وَالْمَالِ وَمِنْ عَيْهِ فِيلًا فِيهِ الْمَعْلِ وَالْمَالِ وَمِنْ عَيْهِ فِيلًا فِي الْمَعْلِ وَالْمَالِ وَمِنْ فَي فَرَالِكُولُ وَمِنْ فَي وَالْمَالِكُولُ وَمِنْ فَي وَالْمَعْلِ وَالْمَالِكُولُ وَمِنْ فَي وَلَيْ فَي وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْلِ وَالْمَعْلُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَعْلُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَلْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِ وَالْمُلُولُولُولُ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِلْمُولُ

وللثوع

Service Services

مِن نَرِ لِينَانِ وَمِنْ نَرَر سَمْعِي وَمِنْ شَرِ بَعَبِي وَ اَعُودُ لِكَ مِنْ مَنْسِ لا تَشْبَحُ وَمَنْ فَلْبِ لا يَشْعُ وَ مِنْ دُعْآءِ لَا لَيْتُمْ وَمِنْ صَلَوْةِ لِانْفُتْكُ اللَّهُ لَانْفَلِّهِ فِي عَالِمُ اللَّهُ وَلا تَوُدَّنِهِ فِي صَلالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَعُوْدُ بِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَعِنَّ وَ قُدْ دَ نِكَ وَعَظَهُ إِلْهُا إِلَّ مَرِنْ شَرِّخُلْفِكَ أَجْعَانَ ثَمَّ قَالِ الوَعِيدَ الله عِلْيِهُ هذاالةُ عَا مولكالم مُرَّمِ سنديدٍ وكرْب وَهُودُعًا لَا يُردُّ مِن دَعِلْمِهِ إِنْ اللهُ نَعَالِيا دعالخيط ناامير الوعاعلية يوصفير وحدالة ورُونِناه مِن كِالِالدُّعَاءِ والدِّكِرِيَّفْنِيفَ الْجِسُنِينَ سجيدالاهطاذي رَحِدُ اللهُ بارسناده عَرْيَعُ عَوْ بن شُعَيْب عِن آبي عَبْدِ الله عِلْي اللَّه وَالكُلَّانُ مِن دُعْ وَاميرالمؤمن مِن صلَّوات الله عليه بَوْمُ صِفِّين اللهم رب هذاالستقيالك فؤع الكفوف المكفو الذي جَعَلْتَدُمَعْ بِعَلَ اللَّهِ لِ وَالنَّهَا دِوَ حَجَّلْتَ فِهَا

جارى

عَادِى النَّهِ وَالْعَرُومَنَا وَلَ الْكُواكِ وَالْجَوْمُ وَجَعْلَى سَاكِدَهُ مِسَعُلَمُ اللَّهُ وَلَا لَيْنَا مَوْ وَ وَجَعْلَى الْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَاحِمُمُوعِ لاَعِدِبِلِلْمِينِ بِسِلْمَانِ مَاهِنَا لَفَظُّ مِنْ عَالِمَانُ فَنَفْرَ فِي عِنْ الْمَاكُونُ فِي هُمْ الْكَافُونُ وَ لِكَانُ افْنَفْرَ فِي عِنْ الْمَاكُونُ فِي هُمْ الْكَافُونُ وَكُونُ فَا الْمُعْمَالِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعْمَالُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَالُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَالُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمَالُونُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِقِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْم

ره رسوالة

distribution of the state of th

اِلْكُ

بنيرا ورق المراك والمحاصيد ماري كرا والمان والمرادية والمراق ادرا والم ב לנושו ונפשם שבנונים לו בינו לנול ניות נונו וו שטין של בל الكؤاراري وزعه الذي ذكرناه في تأب السجا دات وغيرالله ذكرناه فكاب اغانة الذاعيجة تنامج كبرنيبهن أوكرالفتكرب عرعلى نواب ظالب على السلم فاك من دَعَا مِن الدَّبِهُ وات استِحاب اللهُ و مَضَى حَبِيعٍ حَا وتفاك وسكولاالله صلاالله عليه واله وسلم والذي بَعُ تَنْهُا لِحِقَّ بَنِيًّا انْ سَلِغٌ بِهِ مِنَّ الْمِعِ وَالْعُطَنْرِ تنزد غاجن الاسمار اطبعالته وأسفاه ولعاند فأ بهن الأسمار على يكلب وبين الموضع الذب برمين لاشم المبركجتي بساك بنيه الماين يُربد و إن دغاع لم محتون أفاق من جنون وال دعاما عِلَامُنَاةِ مَدْعَ سَرَعِلِيهَا ولدها هون الله عِرْوَكِمْ علبهاولأدنها وفال والذبي بعبنني بالجق تبيا ان من عامها ربع بن للة من الله عنم الله لَهُ كُلُودْتُ بِينه وَيُرَالِفُعِ وَحِلْ وَلُولَ رُجُلُادِ كُلُ

۵۱ واکرون داور کی در از در ما می ملای مداور امراق دافران م و مرد اوج کوله ورو وال می و در والی می مرد در و والی عِالسَّلْطَان لَكَتُهُ اللهُ مُنْ تَنْ وَمَنْ عَظَامِن مَنْا 010 2,000 فيذهب النوم وهويدجوا مفا بعت الله عزوما ذكر يِكُلِحِون منه سبعين ألْفُ مَاكِمن الدُّوجِ ابنة وَجِوْم أجس النم لسبعين الف مرة يستغفرون الله ومكية ويج نبون له المستنات ومن دعالما وقدارتكالكما عُ فِرَات لَهُ الدُّنُونِ كُلُهُ الرِّصَاتَ مِن لَيْكَ مِمَاتَ سنهيكا نعزفال بياا باعبداللهج عالله كهولاهيل ولمعذون مسجب ولإمامه التحير التفاء باسلام ألمؤ المُهِيمُن الْعَبَونُ لِلْمِنْ الْأَلْمُ الْمُلْا وَالْمُلْكُولُ الْمُلْهُ وَالْقَاهِرُ الفاد دُلْفُتْ كِدُ رَاسَ سُناد في وَ الْمُعْتَ لَهُ مَهِميقِ بِٱلْسِنَةِ شَتَّى وَلَعْاتِ مُعَنَّلِفَةٍ وَجَوْا بِحِالُحْرَى فَامَرُّيْرُ كَيْْعَكُهُ شَانُ عَرْسَكُ إِنْ الَّذِي لَا يُعَيِّرُكُ الْلَامِ وَلا يَبُطُ بِكِ الْأُمْكِنَةُ وَلاَنا خُذُكَ سِنَةُ وَلاَفَا يَتِوْ لِمِنْ إِنْ عِمْ الْخَافَ عِنْسُ وَ فَيْجُ لِمِنْ إِنَّ مااخافكرية وسهل إس أمى مااخاف وي

1115

سُوْ ۗ وَظُلَمُكُ مَنْ إِي فَاعِنْ فِي لِهِ اللَّهِ لَا يَعْفُرُ الذُّنَّوُ الْاَكَ وَلَلْهِمُدُ سِلْهِ رَبِّ الْعِالْمِينَ وَلَاحَوْلَ وَلَا فُقَّ رَالْ بِاللهِ الْعَيْلِي الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ مُجَمَّدٍ وَالله وسَلَمَ نَالِيًا وَيُ الدُوعاء الحَجْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقِ الْحَجْ الجدبث إلى أوس القريع على المرالمفه بين على الج طالب عَليه السّلمة فاكتفال رسول لله صلّى لله عليه وعلى هليته مامن عبددعا مفدالد عاد الا الله له وَحلف البي صلى لله عليه والله دفعات عُبْرةً أنَّهُ لُودُعِي بِهِ عِلْمَا أَءِ خَارِلَتُكُنُّ وَلُودُغُالِهِ رَجُلُ قد مُلَغَ بِهِ للمُوعُ والعِطْشُ لأَطْمِهِ اللهُ وسَفًا وُ ولُوجٌ بهجلي إن يزود من موضع الله ولودعا به لامناة فليعبر عليها ولادنها ولودعا به رَجُلْ في مدينة والمدينة بجنزي ومَثْر لُهُ في وسَطِها لِنَا أَيْ

عِنْ قَمَنْزِلْ وَلُودُعا بِرَجُلُ العِينَ لَيلةُ من لِيا الجُمْع جُ فَرَاللَّهُ لَدُكُمْ ذَنْبٍ مِنْهُ ومِن الأَدَمْتِين وَمَا دَعَا بِهِ مَهُمُومُ أَوْمَعُمُو مُ الْا فَرَّحِ اللَّهُ عَنْهُ فَرَا مَادَغًا بِهِ رَجُلُ عَلِي لُطَانٍ جَانِيرًا لَا اسْخَا سَمِ إِلَيْهُ عَا وَلَدَسْنُ طُولُ الْفُكِرُ فَامِنُ الدُّعْ الْمُعْلِدُ الْمُعْلِقُ النَّعْلِي اللَّهُ الدُّعْلِ الم ٱللَّهُ مَ إِنَّ اسْأَلُكُ وَلَا اسْنَلُ غَيْرُكُ وَأَدْعَبُ إِلَيْكَ كلاادعثُ إلى عَيْرِكَ اسْ مَلْكَ بالمَانَ لَكَا يَفِينَ وَ جَاوَالْمُ يَجِيرِ أَنْ الْمَتَاجِ ذُولِكَيِّل بِمُقِيلُ الْجَعَلَ النَّفَّاحُ النَّالَحُ ماجى استفات كاب المستات دافع الدّر جات كالك بِافْسَالِلْنَائِلِكُلِهَا وَأَنْجِهَا الَّهَ لِانْبَجِ الْعِبَادِ أَنْ اسْئَلُكُوْد تَيْ نَكُوكُ الْأَبِهَا إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الْأَرْتُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال امْثَالِكَ الْعِلْيَا وَيَعْمِكَ الْمَيْ للْعِصْلِي وَيَأْكُرُمِ الْمَاثِكَ عَلَكَ وَاحَيِهُ إِلَيْكَ وَٱشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَقْرُكُمْ منْك وتسبيلةً وَأَجْنَا لِمَا سُلِعًا وَأَسْرَعِهُمْ مِنْكَ إِلَّا بَرُّ وَبِاسُولَ الْحُرُونِ الْلَهِ إِلَا لَا حَلِلْ الْمُعَلِلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتَوْ

دوني

وَرَضَى عَنَرُ دَعِاكَ بِهِ فَاسْتَبُّكَ دُعْآءً وَسَوْعَلَكَ ٱلْاَحِيْمَ سَالِلْكَ وَيُجُلِّلْ سَوِهُ وَلَكَ فِي التَّوْدِ بَرَوَالْمِنْمِ لِل وَالزَّبُوْدِ وَالْفُرْوَانِ وَيُكُلِّلُ سُمِ هُوَلِكُ عَلَّتُهُ احَدًا الْعَظِّيمْ مِنْ خُلْقِكُ أَوْ لَمْ رَغُولُهُ اجِكًا وَجُلِلْ سُمِ دَعِالَةَ بِهِ جَلَتْعُ سِنْكَ وَمَالِحَانُكَ وَاصْفِيا أَلْكَ مِنْ خَلْفِكَ وَجِينِ السَّايِلِينَ لِكُ وَالرَّاغِبِينَ الْيُكُ وَالْمُعِيَّوْمُ مِنْ بِكَ وَالْمُتَكِينِ عِنَ لَدُ يُكَ وَيَحِقَ كُلْ عَبْدٍ مُنَعَيْدٍ إِلَّا فيَرِّ اَوْجَرِ اَوْسَهُ لِلَوْجَبُلِ الْمُؤْفِلَا دُعَا مِنْ عَالِم اسْتَكَتُ فَاقْتُهُ وَعَطُمَ حُوْمُهُ وَأَشْرَفَعَلَ أَلْمُلَكِ وَصَعُفَتْ فَقُ يُهُ وَلِلْ عَقَ لِيتَى مِنْ عِمَلِهِ وَلَالِكَتْبِهِ غافراغيرك ولالسعيه سفالة هرش مؤك الميك غَيْرَ مُسْتَكِمِ وَلاسْتَكْبِرِعِنْ عِيادَ لِكَ لِا أَسْكُلِ فَهِيرٍ مُنجَيْرِتُ اللَّهُ إِنَّكَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّمُ اللللَّا الللَّا الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال التَّانُ بَدِيجُ المَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ دُولُكِلالِ وَالْإِكْرَامِ غِالِمُ الْعَنِي وَالنَّهَا وَوَالرَّجْلُ الرَّجِيمُ انْ الرَّبِي وَ

آكاأُ إِنْ كُنُ الْمَالِكُ وَأَنَّا الْمُلُولَةُ وَلَنَا الْمُرْدُ وَآنَا الدَّلِيلُ وَانْ الْعَنِي وَآنَا الْفَهْرُ وَانْ الْعَالِي اللَّهُ الْعُلَّالُهُ وَآنَالْلَيْكُ وَانْكَ الْبَاقِي وَأَنَّاالْفَابُ وَأَنْكَ الْحُرِينَ انًا الْمُنْ قَانَ الْعَصُورُ وَانَا الْمُذْبِ وَانَ الْجَيْمِ كَانَا الْخَاطِئُ وَالْنَاكْ الْخَالِقُ وَالْنَالْخَلُوقُ وَالْنَالْفَوْ وَانَاالصَّعِيفُ وَانْكَ الْمُعْلِمِي وَآنَاالسَّائِلُ وَانْتَ الأسِنُ وَأَنَا لَكُمْ أَنْ وَانْ اللَّهِ فَ وَأَنَّا اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهِ وَقُولًا اللَّهُ وَقُ فَاسْتَعْنْتُ وَ وَانْكَ أَجْقُ مِنْ شَكُونَ الْيَهِ وَاسْتَعَنْكُ مِهِ وَرَجُونُمُ لِأَنْكَ كُمِنْ مُدْنِيقَدْ عَعَرَتَ لَهُ وَكُمْ مِنْ مُهُيَّ قَدَّ تَجَاوَنُ مَ عَنْهُ فَاغِفِي وَتَجَا وَمُرْعَيْنَ فَادْحَمُّنَ وَغَافِ بَيْ عِٰ الرَّكِ بِ وَلا تَفْضِينِ مِا جَنَيْتُهُ عَلَيْهُ وَخُدْسِيدِي وَمِيدِ فَالدِينَ وَوُلْدِي وَارْجَمْنَا ذالعالال فلالاً وحَمْيَاتُ إِلاَدْجُمُ النَّاجِينَ وَثَرَاتُ عَالِمُ اللَّهِ الْمُعْدِينَ وَثَرَاتُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُولِي الللْمُؤْلِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي الللْمُولِي الللللْمُؤْلِي الللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِيِ اخزنا ابوعبدا تساكين بن ابالهيم بعلى لعبيني

المغروف مان لخياط فالراخيرك ابومحد هارون اراطاب مدد زداز موسى لتَّلَعُ حُبرى قال جِدَنْنَا ابوالقَاسِمَعُبُدُ الراوع الاكراك العاجدين عبدالله بن يوسل المؤصل عُبلَ قال جِدْ تَنَا عَلِينَ جِنْ رِبَاجِلَالْعُلُوى الْمُرُوفِ بِالْسُجْدِ قالحد تناابوالج والكاب فالجدننا عبدالتو بنعلين ذياد قال فالهجبدالله بن عباس وعبد الله بنجع غربب الخرجندمولانا الميرالمؤمنين على بن إبطالبُ على والسَّالم ذاتَ يَوْم اذ دَخَل لِهُ عِلْم الشاؤم ففال الميالم فمنبن بالناب دجرأ يستاذن عَلِيكَ نَفِحُ منه ديج المِسْكِ فقال انذن لَهُ فَلَحْلَ إِ جبيمُ وسيرُ له منظرُ وا نَعُ وطِ فُ فاصلُ فَعِيمُ اللَّا عليه للبائس الملوك فالالسكادم عليك اامتراك ورُجُمُ الله و مركا نه اتن رجل وأفضى إدراليثين أشاف العرب متما منب الك قد خَلَفْ وراي مُلكا عَظِيًّا وَفِعِدُّ سَالِغَةً وَاتِّى لِفِي غَضَا رَوْمِنَ الْعِكَيْنِ فَ

وأسر وراك لو آمر وم الوازولدك وعرور كرم بي المرافيات المرفوارم عالمان خَفْضٍ مِن لَلِالِ وَضِياجٍ نَاسِنيةٍ وقلاعَجَمَتُ إِلاَمُور ودَرِّينْ الدُّهُورولى عِدوْ مَنْجُ وَقَدَا زَهْمَىٰ وَ غلبني بنزة نفاره وقوة نصيع ومكانف جعموقا اعِيَتَبِي فِ وِلْفِيلُ وَإِنِّي كُنْ وَا قِدًّا ذَا كُللَّهُ حِتَّى الله الته فنف به أن قر كبل إلى خل لي خبرخلق لله معدنيته اميرالمؤمنين على ابي طالب عليته فاسئله لبيكاك الدُخاء الدي على جبيب الله وخبرتُ وصفون ونطف مخدين عبدالله بنعبدالظلت هاشم صلى لله عليه واله ففيه اسم الله نظال فأفئ به على وقد المناصب لك فانفهت الميرالمؤمنين ولداعرج على في حتى فيخصت بنول وعندى الله اربعمانة عبدواناأ شهدالله وأشهدمخ لأدرو الله واشهدك البكم الجراك لأعتفهم لوجرالله مَعْ الْحَلَّتُ عِظْمتُهُ وقد جِئُكُ يْدَامِيرَالْمُومنِينَ يِق وَكِلَّهِ شَاسِعٍ فَلْصَّلُ حِرْمِي وَيَجَلَّى بَهِ

فاسن على الميرالم منين بفضاك وبحق الأبوة و الرِّجِ الماسّةِ وَعِلْمَ لِلدُّعَا } الدِّي رائِ فِي مَناجِ وهنفنك إفاف أن أرجل فبهالبك فقال ولانا اميرالمؤمنين صلفات المجليه واله بعرافع أفعان داك اننا الله تغالى و دُغالد فا و و فرظاس وكتب لم له لما الدُّغَا، وهُوَلِنَّ مِلْ اللهِ اللهِ النَّحْمِيْ النَّحْمِيْمِ اللهُ ا ظَلَتُنْ عَلَى اعْزُ فَ لِذَ بَيْ قَالَتُ لَا يَعْفُ الذُّنُونَ اللاك فَاعْفِي لِمُنْ الْمُعُورُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهِ الْمُحْمِلُةِ الْمُحْمِلِةِ الجِمدُك وَالنَا لْفِهدِ الْعَلْ عَلَى الْحَصْفَتِينِ مِنْ مواهب الرغايب وما وصل إين فضلك الشايغ وَمَا ٱوْلَيْتَنِي إِمِنْ إِجْمَا لِكَ إِنَّ وَبَوْا بَنِي بِمُوطِّنَّهِ الْعِنْدُلِ وَٱللَّهِ عَنِي مَنِّكَ الْوَاصِلِ إِنَّ وَمَنِ الدِّفَاعِ الصِّدْقَ فَد عَبَىٰ وَالتَّوْمِنِقِ لِهُ وَالْإِلَا اللَّهِ لِدُعَا فِي جَيَّ أَنَاجِهِ لِا ولعِيًّا فَادْعِولَةُ مُضامًّا وَاسَالُكُ فَأَجِدُ فَالْفَاظِرِ وَانَا وَلَكَ وَاعْدَ

ەك ئامرا كُلِّهَا لِيجَا بِرًا وَبِهِ الْأُمُوْدِ نَاظِرًا وَلِذُنُوْ بِإِغَافِرًا مَلِعُوْذَا بِي سَائِرًا لَمُ الْعَدُهُ خَيْرَكَ طَرُفَدُ عَايِثُ ٱنْزَلْنَيْ فَا دَالْإِخْتِيادِلْيَنْظُ مِا أُفَدِّمُ لِذَا وِالْقَرَادِ أَنْرُكُنَى دَا دَالِإِحْتِبَادِلِسِطرِمِ، مَدِسَدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَأَنَا عَبِيقُكُ مِنْ مَهِيمِ الْأَفَاتِ وَالْمَضَائِبِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَالْعُبُومِ الَّبِي سَاوِرٌ بَنَّي فِهَا الْمُبُومُ مِيعِادِ بِينَ أصناف البلاء ومصروب بهدالقطاولا أذكرنك الْكَالْلِيكَ وَلَا أَدْى مِنْكَ عَبْرُ النَّفَضِ لَحَيْرُكَ لِيَّا وَصَنْلُكُ عَلَيْ مُتُوارِ وَيَعْمَنُكُ عِنْدِي مُتَّعِلَةً وَا لَمْ عَقِقْ عِذَا دِي الْحَدَّفَ دَجَالِي وَصَاجِبُنَا الْفَالِمِ وَاكْرُتُ الْجِضادِي وَسَفْيَكَ امْرَاجِي وَعَافَيَكُ فَلِكُ وَمَنْفَايَ وَلَرُنُثُمْتُ بِأَعِلَانِي وَرَمَيْتُ مَنْ رَبِّيا وكَ فَيْنُوْمَ فُؤَنَّهُ مَنْ عَالَانِ فَيَمَدِى لَكَ وَلَمِ وَمَنْ الْعَلَيْكِ وَالْمُومِنَ الدَّهْ وِالْيَ الدَّهْمِ فَالْوَالَّذِيمُ خالصًا لِذِكْلِكَ وَمَرْضِيًّا لَكَ بَثْنًا يُعِ النَّوْجِيدِ وَأَيْكًا التجيد بطفول التعكر بدؤمزته إتقل المربو أيغم

177

قَ مُدُدَ إِن وَكَرَنُنَا وَكُ فَا الْمِنْ وَلاَ عَرَالِاَ وَلاَ عَبُ الْاَوْفَا الْمُ الْمُنْ الْمُ عَلَى الْمُوفَا الْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَكُلْ الْمُنْ اللَّهُ وَكُلْ الْمُنْ الْمُنْفُلِكُولِ الْمُنْمُ الْمُنْف

الك ماهية في فلك المالية المختلفة المختلفة المختلفة والمحتلفة وال

آن يروادولايزداد سُهُدُاتَ جين فطر

كَالْتِفَاكُ وَكُلَّدُوْنَ ذَلِكَ جَبِهُ اللَّهَاتِ وَكُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْ الْمِيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

المراجة

بالظّفايو الغاءُ العالم الماء الماءُ العام الماءُ ا

المعتفة

عَلَىٰكَ خَافِيَةٌ وَكَرَتَضِلَ لِكَ فِي كُلِّمَ لَكُوفِيّا تِضَالَا إنَّمْ المُرْكِ إِذَا لَدُوتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ٱللهُ مُؤلِكَ لِلْحِمَدُ مِثْلُهَا حِدْتَ بِهِ تَفْسُكُ وَحُمِدَكَ يهِ الْجِامِدُوْنَ وَسَبِّحَاكَ بِهِ الْسِيِّحُونَ وَمَجَّدُكَ مِهِ الْجُدُوْ انَ وُهِلَّكُ بِالْهِلَّلُورُ وَكَبُرُكُ مِهِ الْكُبُرُ وَنُ وَعُظْمُكَ بِهِ الْمُعَظِّمُونَ جَنِي يَكُوْنَ لَكَ مِنْ وَهُمِدِي فَكِلِّطَ فَذِ عَيْنِ وَاقَلَّمِنْ ذِلْكِ مِثْلُجِدِلْ فِيَالِمِدِينَ وَتَقُ جِيدِاً الخلصين وتقثد بسراجنا سالفا دبين وتناوجيع المُهَلِلِينَ وَمَثِلُما النَّهِ عَارِفُ مِنْ جَمِيعٍ خَلْفِكُ مِنَ الْجِيَوْانِ وَأَرْعَبُ إِلَيْكَ فِي رَعْبُهُ مِنْ النَّطْفَتَ فِي الْمِنْ خُدِلةَ فَمَا الْيَسَى مَا كُلْفَئِنَى بِهِ مِنْ جَقِكَ وَلَعِظُمُ مَا وَعَدُ بَتَى عَلَى شُكْ رِلْتَ اسْكَا بَنِي بِالنِيمَ فَضَارً ڡؙڟؘڣؚڰڵۉٲػڒؖؠۜؠ۬ٳڵؙۺؙڮ۫ڔۜڿۘۜۊٞٵۏۼۮ۬ڰ۠ۅؘٷۼۮۺۜۼ ۼؙڲٷڞۼٵڠٛٳۅؠڔؙڽڰؙٳٷٳۼ۪ڟؽڹؿ۬ڡؚڽ۠ڕڎؚڕ۫ۊڮٵڠؚڹٳ

وَفَضُا وَاسَالَتِهَى مِنْهُ بِسَبِرًا صَعَبِرًا وَاعْفَلْتَنَى إِنْ الْمِ البلاء وكرشكن اليثوءمن بلانك مج مااوليني العافية وسقع يلمن كأنوالغ فضاعف كالفضك مَعُمُ الْوُدُعَبِينِ مِن الْحِيَةِ النَّبِرْنِفِةِ وَلَيْكُرْتِ مِنَ الدَّوْرُ الْمُنْهُ الرَّفِيْ عَامِ وَاصْطَفَيْتَنِي إِجْظُولِيِّيِّينَ دَعْقَةٌ وَأَفْسِلِمْ سَّفَاعَةً مُحَيِّرِ صَلَّاللَهُ عَلِيهِ وَاللهِ اللَّهُ مَ فَاعْفِر لَجُمَّا لاسِّعُهُ الْأَمْغُفِرُ لَكَ وَلا يَحْفَهُ الْاعْفُولَةُ وَلا كُوْتُرُ الْافْسُلُكَ وَهَبْ لِي فِي فِي مِي مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال عَلَيْ بِهِ مُصِيبًاتِ الدُّنْيَا وَاجَالَهُ الْفَالِيَّوْتِ إِلَيْكَ وَ رَغْبَهُ فِهَاعِنْدُكُ وَكُنُّ لِي عِنْدُكُ الْمُعْفِرَةُ وَ لَغِنِي الْكَالَمَةَ وَانْرُفْقِي سُكُرَمْا الْعَكَ بِهِ عَلَّ وَإِنَّكَ أَنْ اللَّهُ الْوَاجِدُ الرَّفِيجُ الْبَدِيجُ الْبَدِيعُ الْبَدِيعُ الْبَهِ فَيُ المَّبْعُ العَبُلِم الذِّي لِيَوْ لِأَمْرِكَ مَدْ فَعُ وَلَاعِنْ قَطَائِكَ مَنْنِعُ أَسْهُدُا نَكَ رَبِّ وَرَبُّ كُلِّ شَيَّ فَاطِرُ المَّلَّا وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالسَّهَا وَ وَالْعَلِي الْكِيدِ اللَّهِ مُراللَّهُ مَ

النّاسُعُكُ النّبَات في الأَخْرُ وَالْمَرَ مُنَّ عَلَى النّفُلْهِ

وَالشَّحُ وَعِلَى الْعَمْ الْ الْمَعْ الْمَا الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَا الْمُعْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ ا

وَتُدِلُّ مَنْ لَكُ مِيدِكَ لُلْفِرُ أَيْكَ عِلَى كُلِّ مَنْ عَلَى كُلِّ مَنْ أَنْكَ عِلَى كُلِّ مَنْ أَن

يَغِيجُ اللَّهَ لَ فِي النَّهَا دِ وَنُولِجُ النَّهَا وَفِي اللَّهِ إِلَيْ إِلَّهُ عَيْنُ

الْجَيَّمِن الْمِيْتِ وَعُرِّجُ الْمِيْتُ مِن الْجِيَّ وَتَرَجُ فَكُمْنَ

بِغَرْجِياً إِنَّ الْمُعْمُ الْفُضِ لُلَّالِقُ الْبَادِيُ

اللهم

ولرفنع

176

وَإِجَابَةُ دُجُا بُحِبِنَ دَفَعِتُ دَا اللهِ يَجْبِدِكَ وَ عَجَبِدِكَ وَفِي فَهِ الْاَدْمُ وَجِدِنَ فَدَرُفَ قَاكَ وَالْمَا الْحَاطَةُ وَالْمَدُ عَلَى الْمُ الْحَافِي الْمُ الْمُ الْحَدَى اللّهُ الْمُنْ وَعَدَدُ مَا الْحَافِي اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ

م مُنْتُكُدًا مُنِفُضُ وَلاَنكُشْفَ عَبِي سِوْكَ وَلاَنكُسْبِي فَرِكُوكَ وَلاَنبُاعِدُوكُ وَلاَنبُاعِدُوكُ مِن وَحَيَاكِ وَلاَنفُونِهِ وَمِن وَحَيَاكِ وَلاَنفُونِهِ وَمِن وَحَيَاكِ وَلاَنفُونِهِ وَمِن وَحَيَاكِ وَلاَنفُونِهِ وَالْمَعْنِي وَلاَ يَعْنَاقُ وَالْمَعْنِي وَلاَ يَعْنَاقُ وَالْمَعْنِي وَلاَ يَعْنَاقُ وَلاَنفُونُ وَلاَ يَعْنَاقُ لاَنفُونُ وَلاَ يَعْنَاقُ وَصَلّ عَلَى وَالْمَعْنِي وَلاَ يَعْنَاقُ لاَنفُونُ وَلاَ يَعْنَاقُ وَلاَنفُونُ وَلاَ يَعْنَاقُ وَاللّهُ وَصَلّ عَلَيْ وَصَلّ عَلَيْهُ وَلاَنفُونُ وَلاَ يَعْنَاقُ وَلَا يَعْنَاقُ وَلَا يَعْنَاقُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

من المدارة المرادة ال